# مُوقِفُ شَيْخِ اللهِ اللهِ النَّاكِي النَّاكِي اللهِ النَّاكِي اللهُ اللهُ النَّاكِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَاللهِ الفَاللهِ فَا مَنْهَجه فِي عَرْضِهَا مِنْ آراء الفَاللهِ فَا مَنْهَجه فِي عَرْضِهَا

إعكاد الد*كنورصاكح بنُ غَرَم السُّدالعَامِدي* عضوهيئة التدريب بكليط المعلمين باليابن

أَصُلُ هٰذَا الْحِتَابُ رَسَالَة دَكَتُورَاهُ نَالَ بِهَا الْبَاحِثُ دَرَجَة الْدَكُورَاهُ مَع مَرْتَبة الشَّرَفَ الْأُولَىٰ مِنْ كَلِيَّة اصُولِ الدِّينُ بِالْرِيَاضِ مِنْ كَلِيَّة اصُولِ الدِّينُ بِالْرِيَاضِ

مكت بنه كمعارف للنشيش والتوريع يصاحبها سعدين عَبْ الرَّصْ للالثِ الدركاض. جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتباب ، أو نخرينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر

# الطبعة الأولى

# ۶۶۰۰۳ \_ ماکاد

ح مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤٢٤ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الغامدي ، صالح بن غرم الله موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من اراء الفلاسفة ومنهجه/

موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من اراء الفلاسفة ومنهجه / صالح بن غرم الله الغامدي - الرياض ، ١٤٢٤ هـ . ٦٦٤ ص ٢٠x١٧,٥ سم ردمك : ٢٤٥٠-١٠٤ ٩٩٦.

ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم - ت ٧٢٨- ٢- علم الكلام
التوحيد أ ـ العنو إن

ديوي ۲٤٠ ( ٣٤٧٩

رقم الإيداع: ٣٤٧٩ / ١٤٢٤ ردمك : ١-١-٥٠٥ - ٩٩٦٠

مَكَتَبُهُ المَعَارِفُ للنِّهُ وَالتَوْرَبِعِ هَانَفَ: ١١٤٥٣٥ ٤ . ١١٣٣٥ فاكس ٤١١٢٩٣٢ . صَ بَ ١٢٨١ الرَيَاضِ المِوْالدِيدِي ١١٤٧١

### المقدمــة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحسده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد :

فإن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – علم من أعلام الهدى الذين يهتدى بمم ، وهــو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل ، وقد عرف عنه تجرده وصدقه وتحريه للحق ، ومحبته الصادقة له ، وخير شاهد على ذلك : كتبه ورسائله وفتاواه التي بين أيدينا ، وشهادة العلماء المنصفين له ، قديماً وحديثاً .

ولما كان علم ( الملل والنحل ) قائماً على ذكر مقالات الناس ، بل هو حكاية لتلك المقالت ، كميا هي عند القائلين بها ، كان لابد لمن يصنف فيه من توافر هذه الصفات المتمثلة في : الصدق ، والأمانة ، والتجرد ، وتحري الحق وبيانه .

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – متصفاً بالصفات السالفة الذكر ، وإلى جانب ذلك كان ذا علم غزير ، واطلاع واسع – يقضى منه العجب – على مقالات الملل والسنحل ، والفرق ، والأشخاص ، التي عرض لها في ثنايا مؤلفاته ، أو في معرض مناظراته لأصحاب تلك المقالات، وقد اعترف له بذلك العدو قبل الصديق، بل كان - في كثير من الأحيان – أعلم بمذاهب أهل الباطل من أهل الباطل أنفسهم (۱) ، وهذا تمكن من الدخول إلى صميم ادعاءاتهم حتى أبطلها بالعقل والنقل .

والمطالع لمؤلفات شيخ الإسلام يجد أكثرها ردوداً على أهل الأهواء والبدع والإلحاد: كالدهرية ، والقدرية ، والجهمية ، والمعتزلة ، والقائلين بوحدة الوجود ، والفلاسفة وغيرهم من الملل والنحل المتباينة ، ولما سيئل – رحمه الله – عن سبب ذلك ذكر

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : مجموع الفتاوى (۱۹۳،۱۸٤/۳) .

أن أهل البدع والضلالات والأهواء ، قد ركزوا حركم الشعواء على أصول هذا الدين القسويم بقصد التشكيك فيها ، وإبطال الشريعة المحمدية الظاهرة على كل دين . ولما كان الأمر كذلك رأى أنه من الواجب على كل من يلمس في نفسه القدرة على رد شبههم وأباطيلهم، وقطع حججهم وضلالاتهم ، أن يبذل قصارى جهده ؛ بغية الكشف عن رذائلهم ، وزيف دلائلهم ؛ ذباً عن الملة الحنيفية، والسنة الصحيحة الجلية (۱). ومما زاد هذا الأمر تأكيداً لديه أنه وجد أن كل من صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام فيه قد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام ، بسبب إعراضه عن الحق الواضح المبين ، وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين ، واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات وعقليات ، وإنما هي جهالات وضلالات ، فهذا ونحوه هو الذي جعله يصرف جل همه إلى الأصول ، وإيراد مقالات أهل الضلال ، والإحابة عنها بما أنعم الله عليه من الأجوبة العقلية والنقلية .

لقد عاش شيخ الإسلام – رحمه الله – في عصر مليء بالفتن والخطوب الجسام، تلك الفتن والخطوب البي عصفت بالعالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ، وقدر له أن يكون في قلب هـنده الأحداث فيؤثر فيها وتؤثر فيه ؛ لأنه كان عالم ملة ، ومصلح أمة ، ولهذا اصطبغت عمـوم كتبه ورسائله وفتاواه ، بصبغة هذا العصر ، وظهرت فيها صورته بجلاء ، بما تحمله من فتن وشبهات وتفرق ، وتناحر وتخاذل ، وانتصار وانتكاس ، وتسلط للأعداء والمنافقين على أهل الإسلام ودعاته الصادقين الأوفياء ، ولقد أوضح الشيخ – رحمه الله – أن من أعظـم ما رزيت به أمة الإسلام ، وزاد في تفرقها واحتلاف كلمتها ما أقدم عليه الخليفة المأمون من ترجمة لكتب الفلسفة اليونانية ، ونقلها إلى بلاد المسلمين ، فإنه سرعان ما ظهر أثرها المدمر على عقيدة الأمة ، فقام بها قائم الشبهات ، وتنوعت بسببها أشكال الباطل ،

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوى (١/ج) .

وقد أبصر الشيخ - رحمه الله - وشاهد بأم عينه هذا الواقع المؤ لم والحقيقة المرة التي آلت اليها حال أمة الإسلام بسبب هذا الوافد المدمر ، فكانت له مواقف صدق ونصح للأمة، تذكر فتشكر لبيان فساد هذه العلوم الفلسفية ، وما اشتملت عليه من الباطل الكثير الذي إذا ما قيس بما فيها من الحق القليل ، فإن ذلك الحق لا يكاد يذكر ، وهو مع قلته بمكن للسناس معرفته ، والوصول إليه من غير طريق الفلسفة ، وأنه بهذا لا يحل لمسلم رضي بالله رباً وبمحمد نبياً ، وبالإسلام ديناً ، أن يعدل إلى هذه العلوم الفلسفية ، يلتمس فيها العلم والحدى ، وقد آتاه الله العلم والحكمة ، وهداه الصراط المستقيم ، الذي هو طريق محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المتقين .

هــذا وإن جميع ما سطرته يد شيخ الإسلام من نقول في هذا المحال وغيره ، وما ذكره من مقولات عن أهل الملل والنحل والفرق المختلفة ، يعد ذا قيمة علمية حليلة ، وفائدة عظيمة للباحثين في هذا الفن (علم الملل والنحل) خصوصاً إذا علمنا أن حل الخائضين فيه هم من المخالفين لمذهب أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها، وغير خاف ما في مصنفاقم - في هذا الشأن - من دعاوى باطلة، بدافع الهوى والعدوان تارة، أو الجهل وعدم الإتقان تارة أحسرى ، وأفضلهم مسن يكتفي بمحرد عرض تلك المقالات الباطلة ، بطريقة لا توحي ببطلانها مما يوقع المطالع لها في لبس شديد .

وقد كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع إضافة إلى ما ذكر ما يلي :

1 — افتقار هذا الفن (علم الملل والنحل) فيما أعلم إلى الكتابة فيه ، ممن يعبر بصدق عن المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ، ويبين منهجهم في التعامل مع منافيهم من أهل الملل والنحل، والأهواء والبدع المختلفة ، وجمع كلام شيخ الإسلام ومقولاته وتعليقاته المتعلقة بهذا الأمر ، سيسد ثغرة في هذا الجانب ، ويفي بحاجة الناس الماسة إليه .

والنقد ، والتمحيص ؛ لبيان ما في تلك الأقوال من الحق ، وما فيها من الباطل ، ولا تخفى أهمية هذا العمل ومسيس الحاجة إليه في هذا الوقت .

٣ - الرغيبة في المساهمة الجادة في تحلية حوانب هذا الموضوع المهم ، الذي يبرز جانبا من جوانيب معينة أهيل السنة والجماعة ، وهو منهجهم في عرض آراء الآخرين من الملل والمذاهب المختلفة ، وطريقتهم في التعامل معهم ، والحكم عليهم .

٤ - تحقيق الفائدة العظيمة التي تعود على الباحث في هـــذا الموضوع المهم ، حيث يوفر لـــه الاطلاع التام على جل مؤلفات شيــخ الإسلام ، والعكوف على قراءتما قراءة واعية متأنية، وفي هذا ما فيه من الإثراء لمعارفه ، والزيادة المحققة لمحزونه العلمي والمعرفي .

٥ – إن من يسمون بفلاسفة الإسلام قد أدخلوا على الأمة شراً عظيماً ، بما انتحلوه من أفكرار فلسفية ضالة ، عملوا جهدهم في تقريبها من دين الإسلام؛ لكي تقبل في أوساط المسلمين ، وقد ابتلينا في هذا الزمان بمن يبرز هذه الأفكار الفلسفية من بعض المنتسبين إلى الإسلام والمستشرقين وغيرهم ، على ألها تمثل فكر الإسلام الحقيقي ؛ ومنهجه الواقعي ! فنيان هذه الآراء والأفكرار مقرونة بالنقد والتمحيص ، المنطلق من مذهب أهل السنة والجماعة ، يعد عملاً قيماً يزول به – بمشيئة الله تعالى – الغبش الحاصل في هذا الباب .

## خطة البحث:

أما الخطة التي وضعتها لهذا البحث فهي على النحو التالي :

مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة أبواب ، وخاتمة ، وفهارس .

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه. التمهيد: وفيه ترجمة موجزة عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله– ومدى اطلاعه على كتب الفلاسفة.

الباب الأول: الفلسفة، مفهومها، وأشهر الفلاسفة، وموقف السلف منهم، وفيه ثلاثة فصول: الفصـــل الأول: مفهوم الفلسفة ونشأتها ، وأهم مدارسها .

الفصل الثاني: أبرز الفلاسفة قبل الإسلام وبعده وفيه مبحثان :

المبحـــث الثاني : أبــرز الفلاســفة المنتسبين إلى الإسلام مثل : ( الفارابي ، ابن سينا، ابن رشد ) .

الفصل الثالث: موقف السلف من الفلسفة والفلاسفة.

السباب الثاني: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومصادره في عرض آراء الفلاسفة . وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول : مصادر ابن تيمية في عرض آرائهم .

الفصل الثانى : منهج ابن تيمية في عرض آرائهم .

الفصل الثالث : مقارنة بين منهج ابن تيمية في عرض آراء الفلاسفة، وأهم المناهج الأخرى التي عرضت آراءهم ( الشهرستاني ، الغزالي ) .

الباب الثالث: موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة في مسائل الاعتقاد من خلال عرضه لها وفيه ستة فصول:

الفصـــل الأول : مصادر الفلاسفة في التلقى ، وموقف ابن تيمية منها .

الفصل الثاني : محاولتهم التوفيق بين الشريعة والفلسفة ، وموقف ابن تيمية منها

الفصــل الثالث: آراؤهم في الإلهيات، وموقف ابن تيمية منها.

الفصــل الرابع: آراؤهم في الملائكة ، والجن ، والنبوات ، وموقف ابن تيمية منها

الفصل الخامس : آراؤهم في القدر ، وموقف ابن تيمية منها .

الفصل السادس : آراؤهم في البعث ، وما يتعلق به ، وموقف ابن تيمية منها .

الباب الرابع: موقف ابن تيمية من المنطق، والفلسفة الطبيعية والعملية.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصــل الأول: موقفه من المنطق.

الفصل الثاني: موقفه من الفلسفة الطبيعية.

الفصل الثالث: موقفه من الفلسفة العملية.

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث .

الفهارس.

## منهجى في البحث:

ويتلخص منهج البحث في النقاط التالية:

١ – عند ورود الآيات القرآنية قمت ببيان اسم السورة ، ورقم الآية بعدها مباشرة.

٢ - قمت بتحريج الأحاديث والحكم عليها ، فإذا كان الحديث في الصحيحين اكستفيت به ، وإلا حرجته من كتب السنة الأحرى ، مورداً حكم علماء الحديث عليه إذا احتاج الأمر إلى ذلك .

٣ - عزوت الأقوال إلى قائليها ، وأشرت إلى المراجع في الهامش مبينًا اسم الكتاب ، ومؤلفه ، والجرزء والصفحة ، وقد تعاملت في بعض المراجع مع أكثر من طبعة ، وقد أثبت ذلك في فهرس المراجع الملحق بالرسالة .

إذا أضفت قـولاً إلى طائفـة ما وأطلقت ، فهذا لا يعني أن كل أفراد هذه الطائفة يقولونه ويعتقدونه ؛ وإنما لأنه صار هو المشهور عنهم ، أو أنه صار شعاراً لهم .

٥ – كــل كلام موضوع بين علامتي تنصيص فهو منقول بنصه ، وإذا تصرفت في حروف يسيرة منه أشرت إلى ذلك في الهامش ، عقب الإحالة بلفظة ( بتصرف) ، أما إذا كــان الكــلام منقولاً بمعناه أو بتصرف كثير لم أضعه بين علامتي تنصيص ، ثم صدرت الإحالة بلفظة : ( انظر ) .

٦ - تــر جمت للأعلام ما عدا الأنبياء - بصورة مختصرة - وأحلت على المراجع في ذلك مكتفياً بذكر مرجعين فقط .

٧ – عِرفت بالملل وألفرق والمذاهب ، بصورة مختصرة ، مبيناً المراجع في ذلك .

 $\Lambda - \dot{m}$  مراجعها في المحامث والمصطلحات ، وأشرت إلى مراجعها في الهامش

9 - قمت بعمل الفهارس التي تناسب الحال ، وتشمل فهارس ( الآيات ، والأحساديث، والأعلام ، والمراجع ، والفرق والمذاهب والملل ، والغريب والمصطلحات ، والبلدان والقبائل والوقائع والأمكنة ، والموضوعات ) مما يسهل على الباحث الوصول إلى بغيته في البحث . ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل ، لشيخي وأستاذي الفاضل ، فضيلة الأستاذ الدكتور : محمد بن أحمد بن عبد القادر ،

المشرف على هذا البحث ، الذي أفادني كثيرا بآرائه الصائبة ، وتوجيهاته السديدة ، وكان بعد الله عز وحل ، حير معين لي على إكمال هذا البحث .

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من فضيلة الأستاذ الدكتور/ على بن نفيع العلياني وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عامر بن ياسين النجار على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة.

وأشكر كل من قدم لي حدمة، وأسدي إلي نصيحة من الأحوة والزملاء.

كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان ، لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ممثلة في كلية أصول الدين وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ؛ لما قدموه لي من حدمات ، وعناية، ورعاية ، خلال فترة هذا البحث .

هـــذا وأســـأل الله عـــز وجل أن يتقبل هذا العمل ، ويجعله لوجهه خالصاً ، والله المستعان، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .